

## المكتبة الخضرتراء للأطفال





الطبعة الثالثة عشرة

يقلم عسادل الغضبيان



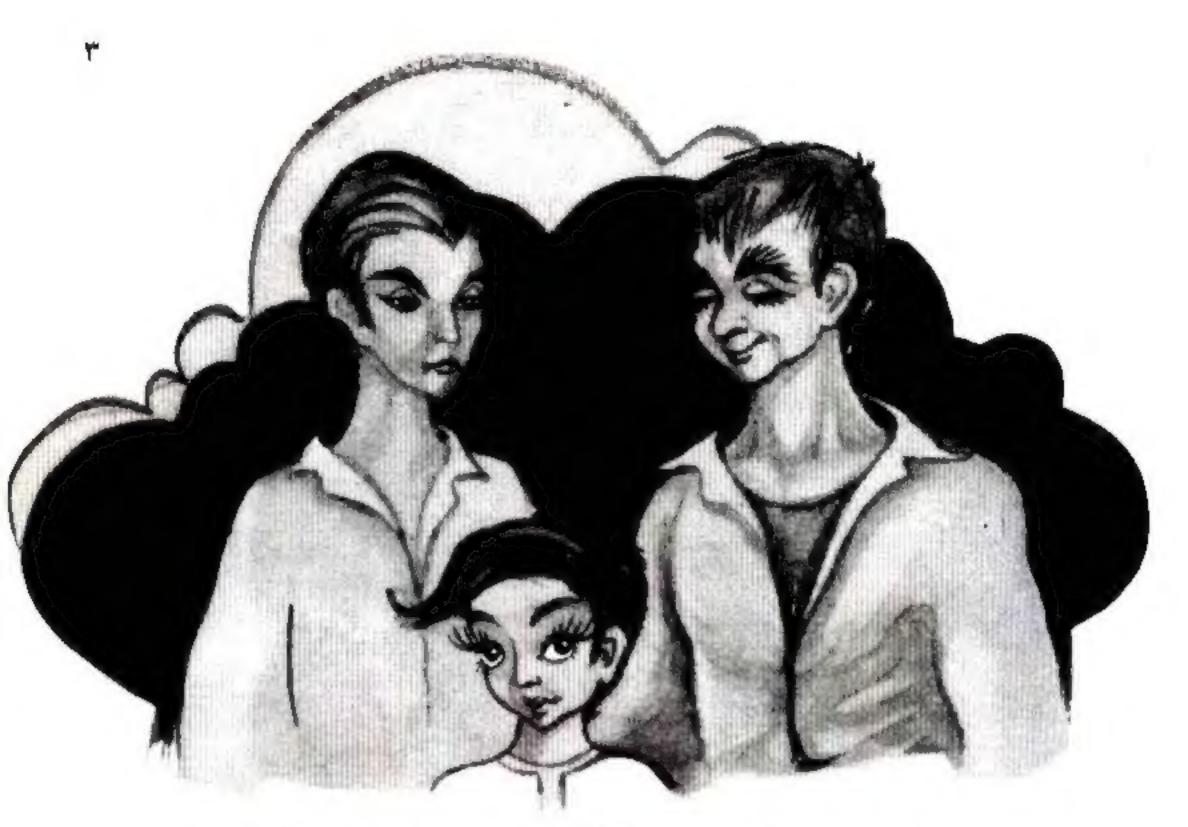

عاش في الزَّمَنِ الْقَدِيمِ ، فَلَاحْ فَقِيرْ لَهُ ثَلَاتَهُ أَبْناء .
وَكَانَ أَكْبَرُهُمْ ، وَاسْمَهُ أَرْشَد ، ضَخْمَ الْجِسْم ، أَحْمَرَ الْبَشِرة ، سَاذَجًا طَيِّبَ السَّرِيرة ، وَكَانَ أَوْسَطُهُم ، وَاسْمَهُ أَمْجَد ، الْبَشَرة ، سَاذَجًا طَيِّبَ السَّرِيرة ، وَكَانَ أَوْسَطُهُم ، وَاسْمَهُ أَمْجُد ، نَجِيفَ الْجِسْمِ ، أَصْفَرَ الْوَجْه ، حَسُودًا شِرِيرًا ، أَمَّا أَصْغَرُهُمْ نَجِيفَ الْجِسْمِ ، أَصْفَرَ الْوَجْه ، حَسُودًا شِرِيرًا ، أَمَّا أَصْغَرُهُمْ أَسْعَد ، فَقَدْ كَانَ أَبْيَضَ الْبَشَرَة ، قَصِيرَ الْقَامَة ، يَكَادُ يُشْبِهُ أَسْعَد ، فَقَدْ كَانَ أَبْيَضَ الْبَشَرَة ، قَصِيرَ الْقَامَة ، يَكَادُ يُشْبِهُ الْقَوْمَ أَطْلُقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ « قَصِيرِ الذَّيْلِ » ، وَالْأَوْرَام ، حَتَى إِنَّ الْقَوْمَ أَطْلُقُوا عَلَيْهِ لَقَبَ « قَصِيرِ الذَّيْلِ » ،

وَلَكُنَّهُ كَانَ عَلَى جَانِبِ كَبِيرِ مِن الذَّكَاء وَالْخُبْثِ وَالدَّهَاء . وَيَوْمَ أَصْبَحَ هُولًا ۚ الْأَبْنَاءُ قَادِرِينَ عَلَى الْعَمَل ، قَالَ لَهُمْ أَبُوهُمْ : عَلَيْكُمْ يَا أَبْنَائِي، أَنْ تَتْرُكُوا هٰذَا الْكُوخَ الَّذِي وُلِدْتُمْ ۚ فِيهِ ، وَأَنْ تَضْرِبُوا فِي طُولِ الْبِلَادِ وَعَرْضِهَا سَعْيًا وَرَاءَ الرِّزْق ، فَالْحَيَاةُ فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ صَعْبَةٌ ، وَالْعَمَلُ فِيهَا قَلِيل . وَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فِي تِلْكَ الضَّاحِيَـة ، قَصْرٌ ريفي وَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فِي تِلْكَ الضَّاحِيَـة ، قَصْرٌ ريفي جَمِيلُ الْمَنْظُرِ، دَقيقُ الصُّنع ، كَثِيرُ الزُّخُرُفِ، وَافِرُ الشُّرُفاتِ وَالنَّوافِذِ، فَحَدَثَ فِي لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي أَنِ انْبُثَقَتْ مِنَ الْأَرْضِ بإزَاء تِلْكَ الشُّرُفاتِ وَالنَّوافِذِ، شَجَرَة عَظِيمَة ، مُلْتَفَّةُ الْغُصُونِ وَالْأَوْرَاقِ ، حَجَبَتْ نُورَ الشَّمْسِ عَنِ الْقَصْرِ . وَلَمْ يَكُنْ مِنَ السَّهْلِ أَنْ تُطْرَحَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ أَرْضًا ، فَمَا مِنْ فَأْسٍ أَهْوَى بِهَا أَقُوْيَاءُ الْحَطَّابِينَ عَلَى جِذْعِهَا إِلَّا تَحَطَّمَتْ ، وَمَا مِنْ غُصْنِ ُ تُطِعَ مِنْهَا إِلَّا نَبَتَ غُصْنانِ فِي مَكَانِهِ . 'ُقطِعَ مِنْهَا إِلَّا نَبَتَ غُصْنانِ فِي مَكَانِهِ .



وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ أَعْلَنَ أَنَّهُ يَمَنْتُ ثَلَاثَةً أَكْيَاسٍ مِنَ الذَّهَبِ ، لِمَنْ يُنْقِذُهُ مِنْ هَدْدِهِ الشَّجَرَةِ اللَّعِينَة ، فَمَا اسْتُطَاعَ أَحَدْ أَنْ يَظُفْرَ بِالْجَائِزَة ، فَأَذْعَنَ الْمَلِكُ لِواقِعِ الْحَال ، وَأَمَرَ أَنْ يُضَاءَ الْقَصْرُ فِي رابِعَةِ النَّهَار ،

وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ أَعْلَنَ أَيْضًا أَنَّهُ يَمْنَحُ جَائِزَةً سَنِيَّةً ، وَلَقَبًا مِنَ الْإَلْقَابِ الشَّرِيفَة ، لِمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحْفِرَ فِي فِنَا الْقَصْرِ ، لَمْ الْمَاءَ لِلْقَصْرِ وَسُكَّانِهِ طُولَ الْعَامِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَاءَ لِلْقَصْرِ وَسُكَّانِهِ طُولَ الْعَامِ ، ذَلِكَ أَنَّ الْمَاءَ كَانَ قَدْ شَحَّ فِي تِلْكَ الضَّاحِية ، فَمَا كَسَبَ أَحَدُ الْجَائِزَة . الْمَاءَ كانَ قَدْ شَحَّ فِي تِلْكَ الضَّاحِية ، فَمَا كَسَبَ أَحَدُ الْجَائِزَة . وَلَمَا ضَاقَتْ بِالْمَلِكِ الْحِيلُ عَنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، وَلَمَا مَنْ تَحْقِيقِ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، مِنْ تَحْقِيقٍ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، مِنْ تَحْقِيقٍ أَمْنِيَّتِهِ الْكُبْرَى ، مِنْ تَخْطِيم تِلْكَ الشَّجَرَة ، وَحَفْرٍ بِنُرِ الْماء ، أَذَاعَ أَنَّهُ يَمَنْحُ مِنْ الشَّجَرَةِ فَيَطُرُحُهَا يَدُ الْمَاءَ ، وَحَفْرٍ بِنُو الْماء ، أَذَاعَ أَنَّهُ يَمَنْحُ الشَّجَرَةِ فَيَطُرُحُهَا يَتَعَلَّبُ عَلَى الشَّجَرَةِ فَيَطُرُحُهَا يَدَ الْمَاء ، وَيَقُوى عَلَى الصَّوَّانَ فَيْفَجَرُ مِنْهِ الْماء .

فَانْهَالَ عَلَى تِلْكَ الضَّاحِيَةِ جَمَّهُرَةٌ مِنَ الْعُمَّالِ الْأَشِدَّاء ،



وَفِي يَدِ كُلِّ مِنْهُمْ فَأْسَ وَمِعُول ، جَاءُوا مِن مُخْتَلِفِ الْبُلْدانِ يُخَاوِلُونَ الْقِيَامَ بِمَا يَطْلُبُ الْمَلِك ، رَجَاءَ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِي يُحَاوِلُونَ الْقِيَامَ بِمَا يَطْلُبُ الْمَلِك ، رَجَاءَ أَنْ يُشَارِكُوهُ فِي الْمُلْك ، وَيَخْصُلُوا عَلَى يَدِ ابْنَتِهِ الْجَمِيلَة .

وَطَالَ حَدِيثُ النَّاسِ فِي هٰذَا الْمَوْضُوعِ ، وَتَسَاءَلَ الْإِخْوَةُ الشَّكُرُّةُ مَاذَا لُو ْ رَضِى أَبُوهُمْ ، وَذَهَبُوا يُجَرِّبُونَ هُمْ أَيْضًا حَظَّهُمُ الشَّكَرُّةُ مَاذَا لُو ْ رَضِى أَبُوهُمْ ، وَذَهَبُوا يُجَرِّبُونَ هُمْ أَيْضًا حَظَّهُمُ الشَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطَمْعُونَ إِلَى مَا يَطُمْحُ إِلَيْهِ السَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَطَمْعُونَ إِلَى مَا يَطُمْحُ إِلَيْهِ السَّعِيد ، وَالْحَقُ أَنَّهُمْ مَا كَانُ كُلُّ هَمِهِمْ ، أَنْ يَجِدُوا فِي الْقَصْرِ عَمَلًا الْآخَرُون ، وإِنَّمَا كَانَ كُلُّ هَمِهِمْ ، أَنْ يَجِدُوا فِي الْقَصْرِ عَمَلًا

يُزَاوِلُونَهُ وَيَدِرُ عَلَيْهِمْ بِرِبْحٍ جَزِيل، فَوَافَقَ الْوالِدُ عَلَى مَطْلَبِ يُزَاوِلُونَهُ وَيَدِرُ عَلَيْهِمْ بِرِبْحٍ جَزِيل، فَوَافَقَ الْوالِدُ عَلَى مَطْلَبِ أَبْنَائِهِ ، فَذَهَبُوا يَجِدُونَ فِي السَّيْرِ إِلَى قَصْرِ الْمَلِك.

وبَعْدَ قَلِيل، تُوَغَّلُوا فِي غَابَةٍ مِنَ الصَّنَوْبَرِ كَانَتْ تَكُسُو جَبَلًا مِنَ الْجَبَال ، فَطَرَقَ أَسْمَاعَهُمْ صَوْتُ فَأْسٍ يُعْقِبُها أَصْواتُ مِنَ الْجِبَال ، فَطَرَقَ أَسْمَاعَهُمْ صَوْتُ فَأْسٍ يُعْقِبُها أَصْواتُ أَغْصانِ تَتَسَاقَط، فَقَالَ الصَّغِيرُ أَسْعَد:

- « يُدُهِشُنِي أَنْ يُحَطِّمَ الْقَوْمُ الْأَشْجَارَ فِي رُوُّوسِ الْجِبَالَ!» فَقَالَ لَهُ أَمْجَدُ بِلَهْجَةٍ جَافَّة:

- « يُدْهِشُنِي أَلَّا تُدْهَشَ أَنْتَ مِنْ كُلِّ شَيْء، فَالْجَاهِلُ يَرَى كُلَّ شَيْء أَمْرًا عَجَبًا ! »

فَلَمْ يَخْفِلُ أَسْعَد بِهِذَا الْقَوْل ، وانْدَفَعَ يُصَعِّدُ فِي الْجَبَل ، وَيَجْرِى إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْت ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، وَيَجْرِى إِلَى مَصْدَرِ الصَّوْت ، فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، فَمَاذا تَظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَد فَأَسًا مَسْحُورَةً تَعْلُو وَتَهَبِّطُ عَلَى شَجَرَةٍ مِنَ الْأَشْجارِ الضَّخْمَة ، فَقَالَ يُخَاطِبُها ؛



- « صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا سَيِّدَتَى الْفَأْسِ! أَلَا يُضَايِقُكِ أَنْ تَهُوِى وَحْدَكِ عَلَى هٰذِهِ الشَّجَرَة ؟! » فَقَالَتِ الْفَأْسِ ؛ وَحْدَكِ عَلَى هٰذِهِ الشَّجَرَة ؟! » فَقَالَتِ الْفَأْسِ ؛ - « لَقَدُ مَضَتُ عَلَى سِنُونَ طَوِيلَةٌ وَأَنَا أَنْتَظِرُ كَ يَا وَلَدِى ! » - « هَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدَتَى ! » - « هَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدَتَى ! »

وَتَنَاوَلَ الْفَأْسِ ، وَوَضَعَها فِي كِيسٍ كَبِيرٍ مِنَ الْجِلْدِ كَانَ يَخْمِلُه ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ فَرِحًا مَسْرُورًا . يَخْمِلُه ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ فَرِحًا مَسْرُورًا . فَبَادَرَهُ أَخُوهُ أَمْجَد قَائِلًا فِي شَيْء مِنَ الاخْتِقار : فَبَادَرَهُ أَخُوهُ أَمْجَد قَائِلًا فِي شَيْء مِنَ الاخْتِقار : - ماذا رَأَيْتَ هُناكَ أَيُّهَا الْمُتَعَجِّبِ ! » فقال أَسْعَد :

- « لَقَدْ كَانَ مَا سَمِعِنَاهُ صَوْتَ فَأْسِ لَا غَيْرِ » وَاسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ السَّيْرِ ، فَبَلَغُوا طَرِيقًا تَحْفُ بِهِ الصَّخُور ، وَاسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ السَّيْرِ ، فَبَلَغُوا طَرِيقًا تَحْفُ بِهِ الصَّخُو ، وَسَمِعُوا صَوْتُ وَقَطْعَةً مِنَ عَلْ ، كَأَنَّهُ صَوْتُ وَقَطْعَةً مِنَ الْحَدِيدِ تَضْرِبُ وَقَطْعَةً مِنَ الصَّخُو ، فَقَالَ أَسْعَد :

الْحَدِيدِ تَضْرِبُ وَقَطْعَةً مِنَ الصَّخُو ، فَقَالَ أَسْعَد :

- « يُدْهِشُنِي أَنْ يُحَطِّمَ الْقَوْمُ هُنَاكَ صَحْرَةً مِنَ الصَّخُور » .



وَمَضَى عَلَى الْفَوْرِ يَتَسَلُقُ الصَّخْرِ ، وَيَزْحَفُ عَلَيْهِ بِيدَيْهِ وَقَدَمَيْه ، فِي حِينَ كَانَ أَرْشَد وَأَمْجَد يُشْبِعانِهِ هُزْءًا وَسُخْرِيَة . وَقَدَمَيْه ، فِي حِينَ كَانَ أَرْشَد وَأَمْجَد يُشْبِعانِهِ هُزْءًا وَسُخْرِيَة . فَلَمّا وَصَلَلَ إِلَى رَأْسِ الْجَبَل ، فَماذَا تَظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَدَ مِعْوَلاً مَسْخُورًا، يَعْفِرُ حَسْبَما يَعْلُو لَه ، صَغْرَةً كَما لَو كَانَتْ أَرْضًا طَرِيَّة . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا سَيِدِى الْمِعُولَ ! أَلَا يُضَايِقُكَ أَنْ تَخْفِرَ وَحْدَكَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الْقَدِيمَة ؟ ! » فقالَ الْمِعُولَ :

« لَقَدْ مَضَتْ عَلَىٰ سِنُونَ طَوِيلَةٌ وَأَنَا أَنْتَظِرُكَ يَا وَلَدِى ! »
 « هَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدِى ! »

وَتَنَاوَلَ الْمِعُولَ ، وَفَكَ مِنْهُ الْمِقْبُض . وَوَضَعَ الْقِطْعَتَيْنِ فِي الْمِقْبُض . وَوَضَعَ الْقِطْعَتَيْنِ فِي كَيْسِهِ الْجِلْد ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ مُبْتَهِجًا ، فَبَادَرَهُ كَيْسِهِ الْجِلْد ، وَهَبَطَ مِنَ الْجَبَلِ إِلَى إِخْوَتِهِ مُبْتَهِجًا ، فَبَادَرَهُ أَخُوهُ الْأَوْسَطُ قَائِلاً فِي شَيْء مِنَ الْوَقاحَة ،

- « مَاذا رَأَيْتَ هُناكَ يا سَيِدِي الْمُتَعَجِّبِ! » -

- « لَقَدْ كَانَ مَا سَمِعْنَاهُ صَوْتَ مِعْوَلَ لِلْ غَيْرِ » .

وَلَمْ يَزِدْ ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْإِخْوَةُ الثَّلاثَةُ سَيْرَهُم ، فَوَصَلُوا بَعْدَ قَلِيلٍ إِلَى جَدْوَلِ مَا عَارِدٍ صَاف ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ يَشْرَبُونَ بِأَكُفِهِم ، وَيُرْوُونَ عَطَشَهُم ، فَقالَ قَصِيرُ الذَّيْل ؛

- « يُدُهِشِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْمَاءُ الْغَزِيرُ فِي وَادٍ غَيْرِ عَمِيق، وَيُهُمِثِي أَنْ أَعْرِفَ مِن أَيْنَ يَخُرُجُ هَذَا الْجَدُولَ » . وَيُهُمِثُنِي أَنْ أَعْرِفَ مِن أَيْنَ يَخُرُجُ هَذَا الْجَدُولَ » .

وانْدَفَعَ يَمْشِي فَى مُعَاذَاة الْجَدْوَل ، وَصُرَاخُ أَخُوَيْهِ بِهِ



يَتَوَالَى عَلَيْه ؛ فَلَمَّا بَلَغَ نِهايَته ، فَماذَا تظُنُونَ أَنَّهُ وَجَد ؟ وَجَدَ قِشْرَةَ جَوْزَةٍ يَنْبَثَقُ مِنْهَا الْماءُ صَافِيًا لَمَاعًا فَقال ؛

- « صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا سَيِّدِي النَّبُعُ ا أَلَا يُضَايِقُكَ أَنْ تَنْبُثَقَ وَحُدَكَ مِنْ هَذَا الرُّكْنِ الصَّغِير ؟ » فقالَت قِشْرَةُ الْجوْزة : وحُدتك مِنْ هذا الرُّكْنِ الصَّغِير ؟ » فقالَت قِشْرَةُ الْجوْزة : - « لَقَدْ مَضَتْ عَلَى سِنُونَ طَوِيلَة وَأَنَا أَنْتَظِرُكَ يَا وَلَدِي » .

- « هَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدِي النَّبُعِ! »

وَتَنَاوَلَ قِشْرَةَ الْجَوْزة وَغَطَّاهَا بِبَعْضِ الْأَعْشَابِ ، حَتَى لَا يَتَدَفَّقَ مِنْهَا الْمَاءُ ، وَوَضَعَهَا فِي كِيسِهِ الْجِلْد ، وَعَادَ إِلَى لَا يَتَدَفَّقَ مِنْهَا الْمَاءُ ، وَوَضَعَهَا فِي كِيسِهِ الْجِلْد ، وَعَادَ إِلَى إِخْوَتِهِ وَالْفَرَحُ يَمْلَأُ صَدْرَه .

فَلَمَا لَمَعَهُ أُخُوهُ الْأَكْبَرُ مُقْبِلاً مِنْ بَعِيد، صَاحَ فِيهِ قَائلاً:

- « أَتَدْرِى الآنَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ هٰذَا الْجَدُّولُ ؟ » - « أَتَدْرِى الآنَ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ ثُقْبِ صَغِيرٍ » . - « نَعَمْ يَا شَقِيقِي . إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ثُقْبِ صَغِيرٍ » .

وَصَلَ الْإِخْوَةُ الثَّلَاثَةُ أَخِيرًا إِلَى قَصْرِ الْمَلِك ، فإذا الشّجَرَةُ الْعَظِيمَةُ قَد از دادَت عُصُونًا وَأَوْراقًا ، والْفِنا اللهِ إِنْهَ فِيه ، الْعَظِيمَةُ قَد از دادَت عُصُونًا وَأَوْراقًا ، والْفِنا اللهَ لِلَا إِنْهَ فِيه وَعَلَى باب الْقَصْرِ لافِيّة كبيرَة وَعَدَ الْمَلِكُ فِيها أَن يَمنَعَ يَدَ الْأَمِيرَةِ وَفِيها أَن يَمنَعَ يَدَ الْأَمِيرَةِ وَفِيها أَن يَمنَعَ أَن الْأَمِيرَةِ وَفِيهِ اللّهَ مَلَكَة ، أَى تَنبِيلٍ أَو فَلاّح ، يَسْتَطِيعُ أَن يُحقِقَ الْأَمْرِينِ اللّهُ يُن يَرْغَبُ فِيهِما الْمَلِك .

وَكَانَ الْمَلِكُ قَدْ سَيْمَ جَمِيعَ الْمُعَاوَلاتِ النَّبِي ذَهَبَتْ سُدًى، فَأَمَرَ بِأَنْ تُوضَعَ تَحْتَ اللَّافِتَةِ الْكَبِيرَةِ لاَفِتَة صَغِيرَة، كُتِب فِهَا بِحُرُوفٍ حُمْرِ النَّصُ الآتي :

لِيَكُنْ فِي عِلْمِ الْجُمهُور ، أَنَّ جَلَالَةَ الْمَلِكِ الرَّحِيمِ الْعَطُوف ، قَدْ تَفَضَلَ وَأَمَرَ بِقَطْعِ أَذُنَى مَن يُخْفِقُ فِي تَخْطِيمِ الْعَطُوف ، قَدْ تَفْسِه ؛ وذلك الشَّجَرَةِ وَحَفْرِ الْبِئْر ، حَتَّى يَعْرِف كُلُّ إِنْسَانٍ قَدْرَ نَفْسِه ؛ وذلك أَنْ إنْسَانٍ قَدْرَ نَفْسِه ؛ وذلك أَوْلُ دَرْسٍ مِن دُرُوسِ الْحِكْمَة » .

قَرَأَ أَرْشَد هذهِ اللَّافِتَة، فَضَحِكَ طَوِيلًا، وحَدَّقَ إِلَى ذِراعَيْهِ الْمَفْتُولَتَيْن ، ثُمَّ أَدارَ الْفَأْسَ حَوْل رَأْسِهِ مَرَّتَيْن ، وَأَهْوَى بِهِا عَلَى الشَّجْرَةِ اللَّعِينَة ، فَقَطَعَ مِنْها غُصْنا مِن غُصُونِها الضَّخْمة ، وَلَكِنْ نَبَتَ مَحَلَّهُ عَلَى الأَثْرِ غُصْنان ، كُلُّ مِنْهُما أَضْخَمُ مِنَ الْعُصْنِ الْمَقْطُوع ، فَهَجَمَ حُرَّاسُ الْمَلِكِ عَلَى الْفَتَى الْمَسْكِينِ وَقَطَعُوا لَهُ أُذُنَيْه ، فقال آمْجُدُ لِأَخِيه ؛

- « لَسْتَ مِنَ الْمَهَارَةِ فِي شَيْ الْ الشَّعِرَة ، وَرَأَى عِنْدَ ثُمَّ أَخَدَ الْفَأْسَ ، وَدَارَ بِهِا حَوْلَ الشَّجَرَة ، وَرَأَى عِنْدَ ثُمَّ أَخَدَ الْفَأْسَ ، وَدَارَ بِهِا حَوْلَ الشَّجَرَة ، وَرَأَى عِنْدَ جِذْعِها غُصْناً مُنْبَثِقاً مِنَ الْأَرْض ، فَقَطَعَهُ بِضَرْبَةٍ واحِدَة ، وَعَلَى الْفَوْدِ خَرَج مِنَ الْأَرْضِ غُصْنَانِ هائِلانِ مُمْتَلِثانِ بِالْأَوْدِاق. فَعَضِبَ الْمَلِكُ أَشَدَ الْغَضَبِ وَصاح ،

- « اِقْبِضُوا عَلَى هٰذَا الشَّقِى » ، واقطَّعُوا أُذُنيْهِ وبَعْضَ خُدَّيْه، ما دامَ لَمْ يَنْتَفِع بِدَرْسِ أَخِيه » .



وهُكُذَا كَانَ ، فَتَقَدَّمَ عِنْدَ ثَنْدٍ قَصِيرُ الذَّيْلِ لِيَقُومَ بِمُعَاوَلَتِهِ فَلَمَّا رَآهُ الْمَلِكُ صَاحَ قَائِلاً :

- « أُطُّرُدُوا هٰذَا الْمَسْخَ أَوِ اقطَّعُوا أَذْنَيْهِ إِنْ أَبَى » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلُ :

- « عَفْوًا يَا مَوْلَاى ! إِنَّ الْمَلِكَ لَا يَنْزِلُ عَنْ كَلِمَتِه ، فَمِنْ حَقِى أَنْ تَقَطَّعَ أَذْنَى إِذَا أَنَا فَمِنْ حَقِّى أَنْ تَقَطَّعَ أَذْنَى إِذَا أَنَا

لَمْ أُفْلِح » . فَتَنَهَّدَ الْمَلِكُ وَقَالَ :
- « أَقْدِم ، وَلَـكِنِ احْذَر ْ إِنْ أَنْتَ أَخْفَقْت ، أَن أَقْطَعَ أُذُنَيْكَ
وَأَنْفُكَ مَعًا » .

فَأَخْرَجَ قَصِيرُ الذَّيْلِ الْفَأْسَ الْمَسْخُورَةَ مِنْ كِسِهِ ، وَكَانَتْ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَوَقَفَهَا فِي جَهْدٍ وَعَناء ، وَمِقْبَضُهَا إِلَى الْأَرْض ، وَقَالَ يُخاطِبُهَا ؛

- « اِقطَعِي اِقطَعِي » -

- « لِيتَفَطَّلُ مَوْلاى وَ يُعَيِّنِ الْمَوْقِعَ النَّذِي يُرِيدُ أَنْ تُحْفَرَ فِيهِ الْبُرْ » .

فَعَيْنَ الْمَلِكُ الْمَكَان ، وَأَخَذَتِ الْأَمِيرَةُ تُطِيلُ التَّحْدِيقَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْقَلَقِ ، إِلَى هٰذَا الْقَزَمِ النَّذَى نَكَبَتُهَا بِهِ السَّمَا الْفَرَى لَكَبَتُهَا بِهِ السَّمَا الْمَحُونَ زَوْجَا لَها ، وَأَخْرَجَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِن كِيسِهِ الْمِعْوَلَ الْمَحُور ، وَوَضَعَهُ فِي الْمَكَانِ الْمَطْلُوب . وَهَتَفَ بِهِ قَائِلاً ؛ المَسْحُور ، وَوَضَعَهُ فِي الْمَكانِ الْمَطْلُوب . وَهَتَفَ بِهِ قَائِلاً ؛ المَسْحُور ، وَوَضَعَهُ فِي الْمَكَانِ الْمَطْلُوب . وَهَتَفَ بِهِ قَائِلاً ؛ المَسْحُور ، وَوَضَعَهُ فِي الْمَكَانِ الْمَطْلُوب . وَهَتَفَ بِهِ قَائِلاً ؛ اللهَ عَوْلَى اللهُ عَوْلَى اللهِ عَوْلَى اللهُ عَوْلَى اللهِ عَوْلَى اللهِ الْمَعْوَلِي اللهِ عَوْلَى الْمَعْوَلِي اللهِ الْمَعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمُعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمُعْلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمِعْوَلِي الْمَعْوَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْلِي الْمُعْرَانِ الْمُعْلِي الْمُعْرِي الْمُعْرَانِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِي الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرِيْلُ الْمُعْرِي الْمُعْرَانِ الْمِعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْرَانِ الْمُعْر

وَعَلَى الْفَوْرِ أَخَذَت شَظَايا الصَّوَّان تَتَطَايَر ، فَمَا انْقَضَتُ وَقَالِقُ مَعْدُودات ، حَتَى حَفَرَ الْمِعْوَلُ بِثْرًا يَبْلُغُ عُمْقُهَا أَكُثَرَ مِنْ مِثَةً قَدَم . فَحَيَّا قَصِيرُ الذَّيْلِ الْمَلِكَ وَقَال ؛

- « أَيْرَى مَوْلاَى أَنَّ الْبِثْرَ عَلَى عُمْقِ مَقْبُولَ ؟ » فَقَالَ الْمَلِك ؛

- « نَعَمُ وَلَـٰكِنْ يُعُوزُهَا الْمَاءِ » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلُ ؛

- « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا مَوْلَاي ! »

وَأُسْرَعَ قَصِيرُ الذَّيْل، وَأَخْرَجَ مِنَ الْكَيسِ قِشْرَةَ الْجَوْزَةِ الْمُغَطَّآةَ بِالْعُشْبِ، وغَرَسَها فِي الْأَرْضِ عَلَى مَقْرُبَةٍ مِنْ فُوَّهَةِ الْبِئْرِ وَقال : « أُخْرُجُ أَيُّهَا الْماء ! أُخْرُجِ أَيُّهَا الْماء ! » وفى الْحَالِ تَفَجَّرَتِ الْأَرْضُ بِالْمَاءِ ، وَارْتَفَعَ مِنْهُ فِي الْفَضَاءِ عَمُودٌ عَالَ ، تَسَاقَطَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي مَطَرِ شَدِيد ، وسُيُولٍ جارِفَةٍ مَلَأَتِ الْبِئْرِ ، وَفَاضَتْ مِنْهُ عَلَى جَدَاوِلَ حَفَرُوهَا عَلَى عَجَلٍ ، هَرَبًا مِنَ الْفَيَضان . وَمَثَلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ بَعْدَ هٰذَا بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ وَقَالَ فِي خُشُوعٍ وَتُواضُع :

- « أَتُرَانِي يا صَاحِبَ الْجَلَالَةِ قَدْ قُمْتُ بِجَمِيعِ الشُّرُوطِ الْمُطْلُوبَةِ مِنِي ! » فَقَالَ الْمَلِك : الْمَطْلُوبَةِ مِنِي ! » فَقَالَ الْمَلِك :

- «أَجَلُ يَا قَصِيرَ الذَّيْلُ ، فَأَنا مَدِينٌ لَكَ بِنِصْفِ مَمْلَكَتِي ، أَمَّا مَنْحُكَ يَكَ بِنِصْفُ مَمْلَكَتِي ، أَمَّا مَنْحُك يَدَ الْأَمِيرَة ، فَتِلْكَ مَسْأَلَة أُخْرَى لَسْتُ أَنَا وَحْدِى صَاحِبَ الْكَلِمَةِ فِيها » .



وانْصَرَفَ الْمَلِكُ إِلَى بَعْضِ شَأْنِه ، وسَارَعَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى شَقِيقَيْهِ وهُوَ يَقُول ؛ شَقِيقَيْهِ وهُوَ يَقُول ؛

- « أَمَا كُنْتُ عَلَى حَقٍّ ، فِي أَنْ أَدْهَشَ لِلكُلِّ أَمْرٍ ، وَأَتَبَيّنَ أَسْبابَه ؟ » فقال آخُوهُ أَمْجَد فِي شَماتَة ؛

- « لَقَدْ أَسْعَفَكَ الْحَظّ ، والْحَظُ أَعْمَى لا يَخْتَارُ دائِمًا أَحَقّ النَّاس به ؛ » وَقَالَ لَهُ أَخُوهُ أَرْشَد :

- « حَسِنًا فَعَلْتَ يَا عَزِيزِي ! وَإِنِّي لَشَدِيدُ الْفَرَحِ بِنَجَاحِكَ وَإِنْ فَقَدْتُ أُذُنَيّ ، فَكُمْ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ وَالْدُنَا هُنَا ! » وَإِنْ فَقَدْتُ أُذُنَيّ ، فَكُمْ وَدِدْتُ لَوْ كَانَ وَالْدُنَا هُنَا ! » وَكَانَ رِجَالُ الْقَصْرِ ، بِأَمْرٍ مِنَ الْمَلِك ، قَدْ أَعَدُوا لِكُلٍّ مِنَ الْمَلِك ، قَدْ أَعَدُوا الْكُلِّ

أَمَّا الْمَلِكُ فَقَدْ أَوَى إِلَى مِخْدَعِه ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَغْمُضْ لَهُ عَفْنَ طُولَ اللَّيْل ، وَهُو يُفَكِّرُ فِي طَرِيقَةٍ تُعْفِيهِ مِنْ تَنْفِيذِ جَفْنَ طُولَ اللَّيْل ، وَهُو يُفَكِّرُ فِي طَرِيقَةٍ تُعْفِيهِ مِنْ تَنْفِيذِ وَعُدِه دُونَ مَلام ، هَرَبًا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِهْرٌ مِثْلُ ذَلِكَ وَعُدِه دُونَ مَلام ، هَرَبًا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ صِهْرٌ مِثْلُ ذَلِكَ

الْقَرَم ، فالتَّرَدُّدُ بَيْنَ الشَّرَفِ والْمَصَلَّحَةِ أَمْرٌ صَعَبْ عَلَى الرِّجالِ الْأَفَاضِل ، وَلَـكِنْ قَلَّمَا تَرَدَّدَ فِيهِ الرِّجَالُ الْأَشْرار وَلَمَّا طَالَ تَفْكِيرُ الْمَلِكِ وَاضطِّرَابُهُ عَلَى غَيْرِ جَدُوكَى ، اسْتَدْعَى إِلَيْهِ شَقِيقَى قَصِيرِ الذَّيْلُ ، لِيَتَبَيَّنَ مِنْهُمَا مَا يَجْهَــُلُ مِنْ أَخْلَاقِ أَخِيهِما وَشُونُونِه، فَأَثْنَى أَرْشَد عَلَى أَخِيهِما وَشُونُونِه، فَأَثْنَى أَرْشَد عَلَى أُخِيهِما وَشُونُونِه، فَأَثْنَى أَرْشَد عَلَى أُخِيهِما كُلُّ الثَّناء فَمَا وَقَعَ ذَلِكَ الْمَدِيحُ مِنْ قَلْبِ الْمَلِكِ مَوْقِعًا حَسَنًا، وَلَكُنَّهُ ارْتَاحَ لِكُلَامِ أَخِيهِ أَمْجَد حِينَ سَمِعَهُ يَقُول : - « إِنَّ أُخِي قَصِيرَ الذَّيْلِ لَيْسَ إِلَّا مُغامِرًا مِنَ الْمُغامِرِين، وَلَا حَرَجَ عَلَى الْمَلِكِ إِذَا هُوَ نَكُثُ مَعَهُ عَهْدُه . وَإِنَّكَ لْتَعْلَمُ يَا مَوْلَايَ أَنَّ فِي الْبِلادِ عِمْلَاقًا يَخْتَطِفُ الْبَقَرَ وَالثِّيران ، وَيُشِيرُ الذُّعْرِ ، فَقَدْ بَلَغَ مِنْ غُرُورِ أَخِي وَعَرِيضِ دَعُواهِ ، أَنْ قَالَ غَيْرَ مَرَّة ؛ لَوْ شِئْتُ لَجَعَلْتُ مِنْ ذَلِكَ الْعِمْلُقِ خَادِمِي الأمين أفقال الملك :

- « هٰذا ما سَوْفَ نُراه » -

ثُمَّ أَشَارَ عَلَى الشَّقِيقَيْنِ بِالانْصِراف ، وَنَامَ بَقِيَّةً لَيْلِه ، وَنَامَ بَقِيَّةً لَيْلِه ، وَفَي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى ، اسْتَدْعَى الْمَلِكُ قصير الذَّيْل ، وَفِي صَبَاحِ الْيَوْمِ التَّالَى ، اسْتَدْعَى الْمَلِكُ قصير الذَّيْل ، فَعَلَى فَمِهِ ابْتِسَامَة كَابْتِسَامَة الصَّبَاح ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ فَجَاءَهُ وَعَلَى فَمِهِ ابْتِسَامَة كَابْتِسَامَة الصَّبَاح ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ





- « يا صِهْرِى الْعَزِيزِ ! إِنَّ رَجُلًا شُجاعًا مِثْلَكَ ، لا تُزَفَّ إِلَىٰهِ أَمِيرَةٌ مِنَ الْأَمِيرات، دُونَ أَنْ يُوَفِّرَ لَهَا مَنْزِلاً يَلِيقُ بِهَا ، إلَيْهِ أَمِيرَةٌ مِنَ الْأَمِيرات، دُونَ أَنْ يُوَفِّرَ لَهَا مَنْزِلاً يَلِيقُ بِهَا ، فَي هٰذِهِ الْعَاباتِ عِمْلَاقٌ يُقالُ إِنَّ طُولَهُ عِشْرُونَ قَدَمًا، وَإِنَّهُ إِنَّ اللهُ إِنَّ طُولَهُ عِشْرُونَ قَدَمًا، وَإِنَّهُ إِنَّ

يَلْتَهِمُ بَقَرَةً فِي غَدائِهِ ، فَلَوْ أَلْبَسْنَاهُ مَلَابِسَ الْخَدَمِ الزَّهِيَّة ، وَوَضَعْنَا فِي كَفِه رُمْعًا طُولُهُ خَمْسَ عَشْرَة قَدَمًا ، لَجَعَلْنا مِنِهُ بَوَّابًا جَدِيرًا بِقَصْرِ الْمَلِك ، فَابْنَتِي تَرْجُو مِنْك أَنْ تُهُدِي لَها هَذِي الْهَدِيَّة الصَّغِيرَة، وَلَسَوْف تَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَنْ تَمْنَعَك تَنْظُرُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَنْ تَمَنْعَك يَدَها » . فقال قصير الذَّيْل ؛

- « لَيْسَ ذَلِكَ بِالْأَمْرِ السَّهْـل ، وَلَـكَنّـنِى سَأَحَاوِلُ السَّهْـل ، وَلَـكَنّـنِى سَأَحَاوِلُ السَّهْـل ، وَلَـكَنّـنِى سَأَحَاوِلُ اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُـل اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُوالِلْمُ اللْمُواللِي اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُولُو

إِكْرَامًا لَها ».

وَنَزَلَ إِلَى الْمَطَابِخَ ، وَوَضَعَ فِى كِيسِهِ الْجِلْدِ الْفَاسَ الْجِلْدِ الْفَاسَ الْمَسْحُورَة ، وَرَغِيفَ خُورَ،

وَقَطِعَـةً جُبْنٍ وَسِكِينًا ؛ ثُمَّ رَمَى

بِالْكِيسِ فَوْقَ كَتَفِهِ ، وَسَارَ فِي طَرِيقِ الْعَـابَاتِ ، وَأَخُوهُ الْأَكْيِسِ فَوْقَ كَتَفِهِ ، وَسَارَ فِي طَرِيقِ الْعَـابَاتِ ، وَأَخُوهُ الْأَوْسَطُ الْأَكْبَرُ يَبْكِي إِشْفَاقًا عَلَيْه ، فِي حِينَ كَانَ أَخُوهُ الْأَوْسَطُ يَضْحَكُ نُسرُورًا .

دَخَلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ الْعَابَة، وَأَجِالَ النَّظَرَ يَمِيناً وَشِمالًا ، فَلَمْ يَلْمَحْ لِلْعِمْلاقِ أَثَرًا، فَأَخَذَ يُغَنِّى بِأَعْلَى صَوْتِه، وَيُهِيبُ بِالْعِمْلاقِ أَنْ يَظَهْرَ لَه ، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى جَسَدِهِ أُو رُوحِه . فَدَوَّتُ أَرْجَاءُ الْغَابَةِ بِزَعِيقٍ هَائِلِ صَدَرَ عَنِ الْعِمْلَاقِ وَهُو يَقُولُ: - « هَا أَنَا ذَا أَيُّهَا الْمِسْكِينِ ! اِنْتَظِرْ نِى فَسَوْفَ أَجْعَـلُ مِنْكَ لُقُمَةً واحِدَة» . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ بِصَوْتِهِ الرَّفِيعِ النَّاعِم: - « لا تَعْجَلُ يَا صَدِيقَى ! فَإِنِّي لَمُنْتَظِرُكُ » . وَلَمَّا أَقْبَلَ الْعِمْلَاقُ وَلَمْ يَجِدُ أَثَرًا لِلْمُتَحَدِّى ، تَمَلَّكَتُهُ الدَّهْشَـة ، وَمَا هُو َ أَنْ يَخْفِضَ الْبَصَرَ حَتَّى يَرَى قَزَمًا جَالِسًا فَوْقَ شَجَرَةٍ مَطَرُوحَةٍ عَلَى الْأَرْضِ ، وَمُمْسِكًا بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ

بِكِيسٍ كَبِيرٍ مِنَ الْجِلْد، فَقَالَ لَهُ وَشَرَرُ الْغَضَبِ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْه، وَبِكِيسٍ كَبِيرٍ مِنَ الْجِلْد، فَقَالَ لَهُ وَشَرَرُ الْغَضَبِ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْه، وَأَفْسَدَ عَلَى مَنامى ١٢» — « أَأَنْتَ أَيُّهَا الْأَحْمَقُ مَنْ أَيْقَظَنِي وَأَفْسَدَ عَلَى مَنامى ١٢» — « أَنَا هُوَ ، فَقَدْ جَنْتُ أُلْحِقُكَ بِخِدْمَتِي » .

فَقَالَ الْعِمْلَاقُ وَكَانَ مِنَ الْبَلَاهَةِ عَلَى جَانِبٍ كَبِيرِ:

- « أُمَّا أَنَا فَسَوْفَ أَرْمِيكَ إِلَى عُشِّ الْغِرْبَانِ هَذَا النَّذِى أَمَّا أَنَا فَسَوْفَ أَرْمِيكَ إِلَى عُشِّ الْغِرْبَانِ هَذَا النَّذِى تَرَاهُ فَوْقَكَ ، جَزَاءَ اقْتِحَامِكَ غَابَتِي » . فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « مَنَى كَانَتْ غَابَتَكَ ؟ فَإِنْ زِدْتَ حَرْفًا عَلَى مَا تَقُولُ فَسَوْفَ أَحَطِمُهُا فِي أَقَلَ مِنْ رُبْعِ سَاعَة ١ » فَصَاحَ الْعِمْلَاق:

- « مَا أَكْثَرَ ادَّعَاءَكَ أَيُّهَا الصَّبِيّ ! هَيَّا نَفِذْ وَعِيدَكَ » . وَكَانَ قَصِيرُ الذَّيْلِ قَدْ وَضَعَ الْفَاسَ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَها ؛ وَكَانَ قَصِيرُ الذَّيْلِ قَدْ وَضَعَ الْفَاسَ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَها ؛ - « إِقَّطُعَى » . وَقَطَعَى » .

وَلَمْ يَكُدُ يَنْطِقُ بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَـتَيْن ، حَتَّى انْدَفَعَتِ الْفَأْسُ وَلَمْ يَكَدُ يَنْطِقُ بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَـتَيْن ، حَتَّى انْدَفَعَتِ الْفَأْسُ تَصْرِبُ وَتَقَطَّع ، وَتَهُوى عَلَى الشَّجَرِ يَمِينًا وَشِمالاً ، وَتَعْلُو إِلَى



فَوْق ، وَتَهَبْطُ إِلَى تَحْت ، والأَغْصانُ تَنْهَمِرُ عَلَى رَأْسِ الْعِمْلاقِ انْهِمارَ الْبَرَدِ فِي وَقْتِ الْعاصِفة .

فَقَالَ الْعِمْلَاقُ وَقَدْ بَدَأً يَشْعُرُ بِالْخَوْف :

- «كَفَى . كَفَى . لا تَهْدِم ْ غَابَتِي . فَمَنْ تَكُونُ يَا هَذَا؟ »
- « أَنَا قَصِيرُ الذَّيْلِ السَّاحِرُ الْعَظِيمِ ، وَحَسْبِي أَنْ أَقُولَ كَلِمَةً وَاحِدَةً حَتَى تَضْرِبَ فَأْسِي عُنْقَك . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَنْ أَنَا ، وَاحِدَةً حَتَى تَضْرِبَ فَأْسِي عُنْقَك . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَنْ أَنَا ، وَاحِدَةً حَتَى تَضْرِبَ فَأْسِي عُنْقَك . إِنَّكَ لا تَدْرِي مَنْ أَنَا ، وَقَفِ مُكَانَكَ وَلاتَتَحَرَّك » .

فَامْتَثَلَ الْعِمْلَاقِ مُدَّهُوشًا مِثَمَا رَأَى ، وَكَانَ الْجُوعُ قَدْ قَرَصَ الْحُبْرَ الْخُوعُ قَدْ قَرَصَ الْحُبْرَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُبْرَ وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُبْرَ وَالْجُبْنِ ، وَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُبْرَ وَالْجُبْنِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْجُبْنِ ، فَسَأَلَهُ الْعِمْلَاقُ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ رَأَى جُبْنًا قَطَ"،

- « ما هٰذا الشَّىٰ الأَبْيَض ؟ ! » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْلِ :

- « إِنَّهُ حَجَرَ » . وَقَضَمَ قَطِعَةً مِنَ الْجُ بْنِ فَقَالَ لَهُ الْعِمْلاق :

- « أَتَأْكُلُ الْحِجارَة ؟ » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- ﴿ إِنَّهَا طَعَامِي الْيَوْمِيّ ، ولِهِذَا تَرَانِي ضَيِّيلَ الْجِسْمِ، فِي حِينِ أَنَّكَ كَبِيرٌ ضَخْمٌ لأَنَّكَ تَأْكُلُ الْبَقَر، ولْسَكِنَتْنِي عَلَى ضَآلَة ِ حِينِ أَنَّكَ كَبِيرٌ ضَخْمٌ لأَنَّكَ تَأْكُلُ الْبَقَر، ولْسَكِنَتْنِي عَلَى ضَآلَة ِ جِسْمِي أَقْوَى مِنْكَ عَشْرَ مَرَّات ، فَهَيَّا قُدُنى إِلَى مَنْزِلِك » . وَبَدَا الْعِمْلاق مَعْلُوبًا عَلَى أَمْرِه ، فَمَشَى أَمَامَ قَصِيرِ الذَّيل، وَبَدَا الْعِمْلاق مَعْلُوبًا عَلَى أَمْرِه ، فَمَشَى أَمَامَ قَصِيرِ الذَّيل، مِشْيَة كَلْبٍ ضَخْمٍ أَمَامَ طَفْلٍ صَغِير، وَأَدْخَلَهُ كُوخَهُ الْكَبِير ، مِشْيَة كَلْبٍ ضَخْمٍ أَمَامَ طَفْلٍ صَغِير، وَأَدْخَلَهُ كُوخَهُ الْكَبِير ، فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيلُ لِلْعِمْلاق :

- « يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُنا السَّيِّدَ وَالآخَرُ الْخادِم ، فَإِذَا أَنَا لَمْ أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ لَمْ أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ كُنْتَ خادِمَك ، وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلُ مَا أَفْعَلُ كُنْتَ خادِمِي » . فقالَ الْعِمْلاق :

وَنَظُرَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى الْبَرْمِيلَيْن ، فَإِذا ارْتِفاعُ كُلٍّ مِنْهُمَا

عَشْرُ أَقَدَام ، وَعَرَّضُهُ سِتُ أَقدام ، وَوَزْنُهُ لا يَقِلُ عَنْ أَلْفِ رِطْل ، فَهَالَهُ مَنْظُرُهُما ، وَبَيْنَما هُوَ يُطِيلُ النَّظَرَ إِلَيْهِما سَمِعَ الْعِمْلاق يَقُول ،

- « هَيَّا افْعَلْ مَا أَفْعَلَ ، واذْهَبْ إِلَى الْعَيْنِ واثْتِنِي بِمَا طُلَبْتُ مِنْ مَاء » فَقَالَ قَصِيرُ الذَّيْل ؛

- « خَيْرٌ مِنْ حَمْلِ الْمَاء أَنْ آتِيَكَ بِالْعَيْنِ نَفْسِها وَأَرْمِيهَا فِي الْقِدْر ، ذَلِكَ أَسْرَعُ وَأَفْضَل » . فَصَاحَ الْعِمْلاق :
- « لا . لا . يَكْفِيكَ أَنَّكَ هَدَمْتَ غابَتِي ، فَاتْرُكُ لِي لَبْعِي ، قُمْ أَشْعِلِ النَّارَ رَيْثَمَا آتِيكَ بِالْماء » .
وَعِنْدَمَا وُضِعَتِ الْقِدْرُ عَلَى النَّار ، رَحَى الْعِمْلاقُ فِيها بَقَرَةً وَعِنْدَمَا وُضِعَتِ الْقِدْرُ عَلَى النَّار ، رَحَى الْعِمْلاقُ فِيها بَقَرَةً

وَعِندُما وَضِعَتِ القِدرُ عَلَى النارِ ، رَ مَى العِمَلاقَ فِيها بَقْرَةً بَعْدُ أَنْ قَطَّعُها ، ثُمَّ أَضَافَ إِلَيْهَا قِنْطَارًا مِنَ الْبُقُولِ والْخُضَر ، وَكُمّا نَضِحَ اللَّعُامُ قَالَ :

- « هَيَّا إِلَى الْمَائِدَةِ فَسَوْفَ نَرَى أَتَفُعَلُ مَا أَفْعَل. . . . »



وَقَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ قَصِيرُ الذَّيْلِ إِلَى الْمَائِدَة ، أَخْلَى كِيسَهُ الْكَبِيرَ تَحْتَ صِدارِه ، فَتَدَلَّى مِنْ عُنْقِهِ إِلَى الْقَدَمَيْن ، وانْدَفَعَ الْعِمْلاق عَلَّ كُلُ وَيَأْكُلُ فِي جَشَعٍ ، وَقَصِيرُ الذَّيْلِ يُجارِيهِ فِي اللَّهْمَ . وَلَكِيبَ عُلَى يَرْمِى اللَّحْمَ والْبُقُولَ فِي الْكيس . النَّهَم . وَلَكيس . وَكَادَ الْعِمْلاق عَنْ يَنْبَعِج مِن كَثْرَةِ مَا أَكُل ، فَأَخَذَ يَفَكُ مِن صِدارِه زِرًا بَعْدَ زِرِت ، وَجاراه مُ قَصِيرُ الذَّيْلِ فِي الإعرابِ عَنْ الْمَعْرابِ عَنْ الْمَعْرابِ فَي النَّعْم وَالْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرابِ عَنْ الْمَعْلِيمُ الذَّيْلِ فِي الْإعْرابِ عَنْ الْمُعْرابِ وَقَال ،

- « أُرانِي مُضطَّرًا أَنْ أُرِيحَ مَعِدَ تِي مِمّا تَحْمِلِ » .

قَأَمْسَكَ بِسِكِّينِهِ، وَقَطَع بِها صِدارَهُ وكِيسَهُ عَلَى طُولِ

مَعِدَ تِه، ثُمَّ قَالَ لِلْعِمْلاق :

- « جاءَتْ نَوْ بَتُكَ فاعْمَلْ ما عَمِلْت » . فَقَالَ الْعِمْلاقُ :

- « جاءَتْ نَوْ بَتُكَ فاعْمَلُ ما عَمِلْت » . فَقَالَ الْعِمْلاقُ :

- «إِنِّى أُفَضِّلُ أَنْ أَكُونَ خادِمَك يا سَيِّدِي ؛ فَأَنَا لا أَهْضِمُ السَّلاح » .

وهٰكَذَاكَانَ ، فَانْحَنَى الْعِمْلَاقُ عَلَى يَدِ قَصِيرِ الذَّيْلِ يُقَبِّلُهَا ، وَلَالَةً عَلَى الطَّاعَة ، ثُمَّ رَفَعَ سَيِّدَهُ الصَّغِيرَ وأَجْلَسَهُ عَلَى وَلَالَةً عَلَى الطَّاعَة ، ثُمَّ رَفَعَ سَيِّدَهُ الصَّغِيرَ وأَجْلَسَهُ عَلَى الْأُخْرَى كِسَّا كَبِيرًا مَمْلُوءًا ذَهَبًا إِحْدَى كَيسًا كَبِيرًا مَمْلُوءًا ذَهَبًا وسارَ فِي طَرِيقِ الْقَصْرِ .

كَانَ الْقَصْرُ فِي يَوْمِ عِيد ، وما عادَ أَحَدُ يُفَكِّرُ فِي قَصِيرِ النَّيْل ، فَقَدِ اعْتَقَدَ الْقَوْمُ أَنَّهُ ذَهَب طُعْمَةً لِلْعِمْلاق ، وعَلَى النَّيْل ، فَقَدِ اعْتَقَدَ الْقَوْمُ أَنَّهُ ذَهَب طُعْمَةً لِلْعِمْلاق ، وعَلَى حِينِ فَجُأَة ، سُمِع فِي الْقَصْرِ دَوِي شَدِيد اهْتَزَت لَهُ أَرْكَانُ الْقَصْرِ مُنْخَفِضًا جدًّا ، الْقَصْرِ مُنْخَفِضًا جدًّا ، بِعَيْثُ لا يَسَعُهُ أَن يَدْخُلَ مِنْه ، هَدَمَهُ بِضَرْبَةٍ مِن قَدَمِه ، فَسَارَعَ الْقَوْمُ وعَلَى رَأْسِهِم الْمَلِك لِيَسْتَوْضِحُوا الْأَمْر ، فَعَدِت فَسَارَعَ الْقَوْمُ وعَلَى رَأْسِهِم الْمَلِك لِيَسْتَوْضِحُوا الْأَمْر ، فَعَدِت عَنْ دَهْشَتِهِمْ ولا عَجَب ، عِنْدَمَا شاهَدُوا قَصِيرَ الذَّيْلِ جالِسًا ، فَي هُدُوء واطْمِئْنان ، عَلَى كَتِفِ خادِمِهِ الْفَظِيع .



وبَعْدَ قَلِيل ، دَخُلَ قَصِيرُ الذَّيْلِ مِنْ 'شُرْفَةِ الطَّبَقَةِ الْأُولَى مِنْ 'شُرْفَةِ الطَّبَقَةِ الأُولَى مِنَ الْقَصْر ، ورَ كَعَ عِنْدَ قَدَّمَى ْ خَطِيبَتِهِ وَقال :

- « لَقَدْ رَغِبْتِ يَامَوْ لَا تَى فِى عَبْدٍ يَخْدِمُكِ فَإِلَيْكِ عَبْدَيْن » .
واضطَّرَبَ الْمَلِكُ عِنْدَ سَماعِهِ هٰذَا الْكَلَامَ الْمُهَذَّب ،
وعَجَزَ عَنْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْه ، فاقتادَ ابْنَتَهُ الْأَمِيرَةَ إِلَى زَاوِيَةٍ مِن وَاللهُ وَقَالَ لَها :

- « يَا ابْنَتِي ؛ لَمْ يَبْقَ فِي جُعْبَتِي سَبَبُ مِنَ الْأَسْبابِ ، أَرْفُضَ طَلَبَ هٰذَا الْفَتَى الشُّجاع ، فَضَحِّي بِنَفْسِكِ أَسْتَطِيعُ مَعَهُ أَنْ أَرْفُضَ طَلَبَ هٰذَا الْفَتَى الشُّجاع ، فَضَحِّي بِنَفْسِكِ فِي سَبِيلِ الدَّوْلَة ، فَالْأَمِيراتُ لا يَتَزَوَّجْنَ وَفْقَ أَهُوا بُهِنِ » . فانْحَنَتِ الْأَمِيرَةُ إِجْلالاً لِوالِدِها وَقَالَت \* :

- « إِنَّ كُلَّ فَتَاةٍ مِنْ أَيَّةِ طَبَقَةٍ كَانَتْ ، تَوَدُّ لَوْ تَتَزَوَّجُ وَ وَقَى وَفْقَ هَوَاهَا ، فَاسْمَحْ لِى يَا سَيِّدِى الْوالِدِ أَنْ أُدافِعَ عَنْ خُقُوقى بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي أَخْتَارُهَا » .

ثُمَّ أَضَافَتْ بِصَوْتٍ عَالَ تُخاطِبُ قَصِيرَ الذَّيْلِ قَائِلَةً: - « أَيُّهَا الْفَتَى الْـكَرِيمِ ! إِنَّكَ لَشُجاعٌ سَعِيدُ الطَّالِع، وَلَـكِنَّ هٰذَا لَا يَكُنِى لِلظُّفَرِ بِإِعْجَابِ الْفَتَيَاتِ ، وَإِنِّى لَأَقْتَرِ حُ عَلَيْكَ تَجْرِبَةً أَخِيرَةً لا أَظُنْهَا تُخِيفُك، فَلَنْ يَكُونَ لَكَ فِيها مِنْ خَصْمٍ سِواى، فَلْنَعْقَدِ هَامُبَارَاةً فِكُرِيَّةً تَنَالُ بَعْدَهَا يَدِى لَوْ رَبِعْتَ ». فَانْحَنَّى قَصِيرُ الذَّيْلِ إِجْلَالاً لِللَّمِيرَة ، وَنَزَلَ جَمِيعُ رِجَالِ الْبَـلاطِ إِلَى قَاعَـةِ الْعَرْشُ ، يَتَقَدَّمُهُمُ الْمَـلِكُ وَابْنَتُهُ ، وَلَشَدَّ مَا تَمَلُّكُهُمُ الرُّعْبِ ، عِنْدَمَا شَاهَدُوا الْعِمْلَاقَ قَدْ سَبَقَهُمْ إِلَيْهَا وَ بِإِشَارَةٍ مِنْ سَيِّدِهِ قَصِيرِ الذَّيْل، مَشَى إلَيْهِ وَوَقَفَ فِي جانِبِهِ سَعِيدًا فَخُورًا بِأَنْ يُطِيعَه ، فَكَانَتِ الْقُوَّةُ فِى خِدْمَةِ الْعَقْل. وَلَمَّا اسْتَتَبَّ الْمَكَانُ بِالْحَارِضِرِينِ ، قَالَتِ الْأُمِيرَةِ : - « لِنبدَ إِ الْمُبَاراةَ أَيُّهَا الْفَتَى الشُّجاعِ ، وَلْتَكُنُّ مُغالاةً فِي لْكَذِب ، فَمَنْ يَقُلُ مِنَّا " هٰذَا كَثِير " يَكُن الْمَعْلُوب » .

- « سَمْعًا وَطَاعَةً يَا أَمِيرَ تِنَى ١ » فَقَالَتِ الْأَمِيرَة :
- « إِنِّنَى عَلَى ثِقَةٍ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ لَدَيْكَ مَزْرَعَةٌ أَجْمَلُ مِنْ
مَزْرَعَتِنا ، فَلَوْ أَنَّ رَاعِيَيْنِ نَفَخَ كُلُّ مِنْهُمَا فِى مِزْمَادِه ، هذا فى
مُزْرَعَتِنا ، فَلَوْ أَنَّ رَاعِيَيْنِ نَفَخَ كُلُّ مِنْهُمَا فِى مِزْمَادِه ، هذا فى
أَذْنَاهَا وَذَاكَ فِى أَقْصَاهًا ، لَمَا سَمِعَ الْأَوَّلُ الثَّانِي ، وَلا سَمِعَ

الثاَّ نِي الْأُوال » . فقالَ قَصِيرُ الذَّيْل :

- « ما هٰذا بِشَى ، أَيذْ كَر . . . فَإِنَّ حَظِيرَةَ أَبِي هِي مِنَ الْاِتِسَاعِ ، بِحَيْثُ لَوْ دَخَلَتْ عِجْلَةٌ بِنْتُ شَهْرَيْنِ مِنْ أَحَدِ بابِيْها ، لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقَرَةً حَلُوبًا » . فقالَتِ الْأَمِيرَة ، لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقرَةً حَلُوبًا » . فقالَتِ الْأَمِيرَة ، لَخَرَجَتْ مِنَ الْبابِ الثَّانِي بَقرَةً حَلُوبًا » . فقالَتِ الْأَمِيرَة ، فَوَرْ فِي فَرَدْ فِي الْخَرَجَةُ مِنْ لَدَيْكَ ثَوْرٌ فِي ضَعَامَةِ ثَوْرٍ عِنْدَنا ، فَإِنَّهُ لَيَسْتَطِيعُ رَجُلانِ أَنْ يَجْلِسَ كُلُّ ضَعَامَةِ ثَوْرٍ عِنْدَنا ، فَإِنَّهُ لَيَسْتَطِيعُ رَجُلانِ أَنْ يَجْلِسَ كُلُّ مَعْمَا عَلَى قَرْنِ مِنْ قَرَيْهُ ، وَيَكُونُ الْبُعُدُ بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ قَدَمًا » . مِنْ قَرْنِ مِنْ قَرْنَيْه ، وَيَكُونُ الْبُعُدُ بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ قَدَمًا » . مِنْ قَرْنِ مِنْ قَرْنَيْه ، وَيَكُونُ الْبُعُدُ بَيْنَهُمَا عِشْرِينَ قَدَمًا » . وما أَهْوَنَ ما تَقُولِين . . . إنَّ لَدَى والدِي ثَوْرًا عَرِيضَ الْوَجْه ، فَلَوْ جَلَسَ خَادِمْ عَلَى أَحَدِ قَرْنَيْه ، لَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ الْمُؤْمَ عَلَى أَحَدِ قَرْنَيْه ، لَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ أَوْ جَلَسَ خَادِمْ عَلَى أَحَدِ قَرْنَيْه ، لَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ



يَلْمَحَ الْخَادِمَ الْجَالِسَ عَلَى الْقَرْنِ الثَّانِي » فَقَالَتِ الْأَمِيرَة :

- « هٰذَا لَا يُدْهِشُنَى . . . وَلَـكِنْ لَيْسَ عِنْدَكُمْ مَا عِنْدَنَا مِنْ لَبَن ، فَفِي كُلِّ يَوْمٍ نَمْلَأُ مِنْهُ عِشْرِينَ بِرْمِيلا ، عُلُو كُلِّ مِنْ الْبُئْنِ يُواذِي مِنْ الْبُئْنِ يُواذِي مَنْهُ مَنْعُ جَبَلًا مِنَ الْبُئْنِ يُواذِي مَنْهُ مَنْعُ مَضَعَ وَالِدِي يَصْنَعُونَ هَوَالِي يَصْنَعُونَ وَالِدِي يَصْنَعُ وَالِدِي يَصْنَعُونَ وَالِدِي يَعْفَى يَوْمًا أَنْ سَقَطَ فِي بَعْضِ وَالِدِي يَعْفَى يَوْمًا أَنْ سَقَطَ فِي بَعْضِ وَالِدِي يَعْفَى وَالْمَا أَنْ سَقَطَ فِي بَعْضِ وَالِدِي يَعْفَى يَوْمًا أَنْ سَقَطَ فِي بَعْضِ



الْقُوالِبِ حِصانٌ لَنا ، فَلَمْ نَعْثُرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ رِحْلَةٍ اسْتَمَرَّتُ سَبْعَة أَيَّام، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مُحَطَّمَ الْكُلْيَتَيْن، فاضطَّرر ْتُ أَنْ أَسْتَبَدُلَ بِعَمُودِهِ الْفَقَرَى شَجَرَةً ضَخْمَةً مِنْ شَجَر الصَّنَوْبَر، وَمَا هِيَ إِلاَّ بُرْهَةٌ قَصِيرَة ، حَتَّى نَبَتَ مِنَ الشَّجَرَةِ غُصُنْ تَعَالَى فِي الْفَضاء ، فَتَسَلَّقْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا وَوَصَلْتُ إِلَى قُرْبِ السَّماء ، فَرَأَيْتُ هُناكَ سَيّدَةً تَوْتَدِي رِداءً أَبْيَض، تَغْزُلُ زَبَدَ الْبَحْر خُيُوطًا جَمِيلَة ، فَأَرَدْتُ أَنْ آخُذَ شَيْئًا مِنْهَا ، فَاتْقَطَعَ الْخَيْطُ وَسَقَطْتُ فِي جُحْرِ جِرْذَان ، فَمَاذَا رَأَيْتُ فِيهِ ؟ رَأَيْتُ أَبَاكِ وَأُمِّى يُدِيرُ كُلُّ مِنْهُمَا مِغْزَلُه، وَلَمَّا كَانَ والدُّكِ لَا يُحْسِنُ الْغَزْل، صَفَعَتُهُ والِدَ تِي صَفْعَةً اهْتَزَّ لَها شارِباه » . فَصاحَتِ الْأَمِيرَةُ فِي حَنَقِ وَغَضَب ؛ - « " هٰذَا كَثِير " ! فَمَا أُصِابَ وَالَّدِي قَطَّ مِثْلُ هٰذَا الْهَوَانِ ». فَصَرَخَ الْعِمْلاقُ وَهُو يَقُولُ لِقَصِيرِ الذَّيْلِ :

- « لَقَدُ قَالَتُ يَا سَيِّدِي " هٰذَا كَثِيرِ " فَالْأَمِيرَةُ لَك » .

فَاحْمَرَ"تْ وَجْنَتَا الْأَمِيرَة وَقَالَت :

- « مَهْلًا يَا هَذَا » . ثُمَّ الْتَفَتَتُ إِلَى قَصِيرِ الذَّيْلِ وَقَالَت :
- « إِنَّ لَدَى لُغْزَيْنِ ، فَإِنْ حَزَرْ تَهُمَا كُنْتُ لِوالِدِى الابْنَةَ الطَّيِّعَة ، فَقُلْ لِي مَا الشَّيْ اللَّذِي يَسْقُطُ دَائِمًا وَلا يَسْكَسِر ؟ » الطَّيِّعَة ، فَقُلْ لِي مَا الشَّيْ اللَّذِي يَسْقُطُ دَائِمًا وَلا يَسْكَسِر ؟ » - « عَلَّمَتْنِي أُمِّي هٰذَا مُنذُ زَمَنٍ طَوِيل . . . إِنَّهُ الشَّلَال » . فَقَالَتِ الْأَمِيرَةُ بِصَوْتٍ مُضَطَرِّب :

- « هٰذا صَحِيح » . ثُمَّ أَرْدَفَتْ قَائِلَة :

- « مَا الَّذِي يَسْلُكُ كُلَّ يَوْمٍ طَرِيقًا بِعَيْنِهِ ، وَلا يَعُودُ الْقَهْقَرَى أَبَدًا » . فَقالَ قَصِيرُ الذَّيْل:

- « عَلَّمَتْنِي أُمِّي هٰذَا مُنْذُ زَمَنِ طَوِيل . . . إِنَّهُ الشَّمْس». فاصْفَرَ وَجْهُ الْأُمِيرَةِ غَضَبًا وَقَالَت :

- « هذا صَحِيح . . . فَإِلَيْكَ يَدِى أَيُّهَا الْفَتَى الذَّكِيُّ الشَّجاع » . فانْدَ فَعَ الْمَلِكُ يَقُول :

- « أَيُّهَا الْفَتَى الذَّكِيُّ الشُّجاع ! إِنِّى أَرْفَعُـكَ إِلَى مَرْتَبَـةِ الْأَمَراء » .

فَهَتَفَ الْعِمْلاقُ بِصَوْتٍ كَأَنَّهُ هَزِيمُ الرَّعْدِ ؛ - « عاشَ الْأُمِيرُ قَصِيرُ الذَّيْلِ ا عاشَ سَيِدِي وَمَوْلاي ! »

وتم وَفَافُ الْأَمِيرَةِ إِلَى قَصِيرِ الذّيل ، وَلَم يَجِدِ الْعِمْلاق وَ التَّعْبِيرِ عَنْ فَرَحِه ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مَرْكَبَةَ الْعَرُوسَيْنِ فِي التَّعْبِيرِ عَنْ فَرَحِه ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَحْمِلَ مَرْكَبَةَ الْعَرُوسَيْنِ فِي النَّهَابِ إِلَى مَقَرِ مُورِقِقِ الْعُقُودِ والْعَوْدَةِ مِنْهُ إِلَى الْقَصْر ، فابتهاجَ النَّاسُ بِذَلِكَ الْمَنْظُرِ الْغَوِيبِ ابْتِهاجًا شَدِيدًا. وَلا تَسَل عَمّا تَبِعَ ذَلِكَ مِنْ حَفْلٍ عَظِيم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيَتِ عَمّا تَبِعَ ذَلِكَ مِن حَفْلٍ عَظِيم ، أُولِمَتْ فِيهِ الْوَلائِم وَأُلْقِيتِ الْخُطَب ، وَأُطْلِقتِ السّهامُ النَّادِيَّة ، وَانْبَرَت باقاتُ الْوَرْدِ والرَّيْحانِ فِي كُلِّ أَنْحاء الْقَصْر الْواسِعِ الرَّحِيب .

وَعَلَى الْجُمْلَة ، كَانَ الْفَرَحُ يَمْلَأُ جَمِيعَ الْقُلُوبِ إِلاَّ قَلْبَ



أَمْجَد ، فَقَدْ كَان ، بَعْدَ قَطْعِ أَذُنَيْه ، أَصَمَّ لا يَسْمَعُ عِباراتِ الثَّناء الَّتِي انْهَالَتْ عَلَى شَقِيقِهِ قَصِيرِ الذَّيْلُ، وَكَأَنَّ مَعَالِمَ الْأَفْرَاحِ قَدْ أَثَارَتُ غَيْرَتَهُ وَحِقْدَه ، فَهَرَبَ إِلَى الْغاباتِ هَائِماً عَلَى وَجْهِه، فَافْتَرَسَتُهُ الذِّئَابُ، وَتِلْكَ عَاقِبَةٌ جَدِيرَةٌ بَكُلَّ حَاسِدٍ حَقُود . واعْتَلَى قَصِيرُ الذَّيْلِ الْعَرْشَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَلَكِ ، واسْتَمَرَّ يَحْكُمُ بِلادَهُ مُدَّةَ اثْنَتَيْنِ وَخَمْسِينَ سَنَةً، كَانَ فِيها مِثالَ الْحَاكِمِ النَّشِيطِ، الْعَادِلِ، الطَّيِّبِ الْقَلْبِ، النَّذِي يُؤْثِرُ خِدْمَةً الرَّعِيَّةِ عَلَى راحَتِه ، وَ يَرَى فِى مَسَرَّةِ غَيْرِهِ مُنْتَهَى سُرُورِه ، حَتَّى سَجَّلَ لَهُ التَّارِيخُ أَكْرَمَ الصَّفَحات . . .



## أسئلة في القصة

- ١ اذا لقب أصغر أبناء الفلاح بلقب «قصير الذيل »؟
- ٢ ـ ماذا حدث في ليلة من الليالي في قصر الملك في الريف؟
- ٣ ـ لأى سبب وعد الملك عنح جائزة قدرها ثلاثة أكياس من الذهب ؟
  - ٤ \_ هل كان هناك جائزة أخرى وعد مها الملك؟ فما هي؟ ولماذا ؟
    - ماذا أذاع الملك عندما لم يظفر أحد بالجائزتين؟
  - ٦ \_ما كان غرض أبناء الفلاح الثلاثة في الذهاب إلى قصر الملك؟
    - ٧ \_ماذا سمع الإخوة الثلاثة في الغابة ؟
- ٨ ترك «قصير الذيل » أخويه ثلاث مرات في أثناء سيرهم إلى قصر الملك فماذا
   وجد في كل مرة ؟
  - ٩ \_ما الجزاء الذي توعد به الملك كل من لا ينجع في تحقيق ما طلب ؟
    - ١٠ كيف استطاع «قصير الذيل » أن يفلح في رغبات الملك الثلاث ؟
      - ١١ ـ ما النصيحة التي أدلى ما «أمجد » إلى الملك؟
  - ١٢ ـ ماذا اقترح الملك على «قصير الذيل » لكي يحظي بابنته عروساً له ؟
    - ١٣ كيف أصبح «قصير الذيل ، سيد العملاق؟
- ١٤ ـ ما التجربة الأخيرة التي اقترحتها الأميرة على «قصير الذيل » لتكون عروساً له ؟
  - ١٥ متى قالت الأميرة : ٩ هذا كثير ٥ دلالة على أنها خسرت الرهان ؟
    - ١٦ ـ ماذا فعل العملاق في يوم العرس؟
    - ١٧ \_ اكتب هذه القصة بأسلوبك وإنشائك .